## حديث لإذاعة فرنسا الدولية

اكد صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني في حديث لاداعة فرنسا الدولية بثته يوم 26 شوال 1415هـ موافق 27 مارس 1995 م، أربع مرات ضمن برنامج خاص ان التناوب لم يتحقق لحد الآن لاعتبارات ظرفية وليس لأسباب تتعلق بالبرنامج الايديولوجي أو المنهجي وهو ما يبعث على الأمل في أن تتوفر شروط هذا التناوب مستقبلاً.

وتطرق جلالة الهلك في هذا الحديث الذي أجراه مع جلالته السيدان بيير كايرول من أذاعة فرنسا الدولية ولوران بيتشيني من جريدة «لوموند» خلال الزيارة الهلكية للولايات الهتحدة الأمريكية للعلاقات الهغربية الفرنسية والوضع في الجزائر ومشاكل التطرف الديني ومسلسل السلام في الشرق الأوسط وآفاق التناوب في الحياة السياسية للهجلكة.

وفي ما يلي النص الكامل لحديث صاحب الجلالة كما بثته إذاعة فرنسا الدولية:

سؤال

لقد وقع الأمريكيون اتفاقية مع المغرب لتزويده بمحطة كهربائية حرارية. ألا يتم التقارب بين المغرب والولايات المتحلة على حساب فرنسا ؟

جراب صاحب الجلالة:

ليس في نبتنا الابتعاد عن فرنسا ولن أذهب الى حد القول بأن فرنسا هي التي ابتعدت عنا ولكنها باندماجها في أروبا تخلت بحض إرادتها عن بعض مواقعها فلم يعد بوسعها القيام على الصعيد الثنائي بها كان يكنها القيام به من قبل سنتين او ثلاث سنوات.

إذن، فالنظام الاردبي في جانبه الوحدري -لا أقول المتصلب ولكن المتراص بوجه

عام لا يترك إلا حيزا ضيفا لعلاقات ثنائية ومن ثمة كان من الضروري بالنسبة لنا تنويع شركائنا.

سؤال: إذن، هل ارتباط المغرب بعلاقات اوثق مع الولايات المتحدة لا يشكل بأي حال من الأحوال تهديدا الفرنسا، أي لا عِس بالعلاقات القائمة بين فرنسا، والمغرب؟

جواب صاحب الجلالة:

لقد طرح علي هذا السؤال قبل أربع سنرات رقلت إن المغرب شاسع ويتسع للجميع ومن المؤكد أن هناك استثمارات بحكم طبيعتها مؤهلة لأن تكون أروبية أو فرنسية رهناك أخرى مؤهلة لأن تأتي من وراء المحبط الأطلسي. ولا أعتقد أن هناك تناقضا بين هذه الاستثمارات.

سؤال:

هل هذا يعني أن عركة البادلات الدولية قضت الى حدما على مناطق النفوذ الاقتصادية سواء منها الموروثة عن العهد الاستعماري أو غير الموروثة عند؟

جواب صاحب الجلالة:

نعم ،لكن يلاحظ مثلا اننا نجد عندما يتعلق الأمر بمشاكلنا الفلاحية مع الاتحاد الاروبي كل التعاطف لدى عدد من البلدان خاصة منها فرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد. ومع الاسف تشغل حملة الانتخابات الرئاسة الفرنسية نصف هذه الرئاسة على الاتحل وهو ما يجعل أصدقا ما لا يستفيدون من فترة رئاستها سوى خلال بضعة أشهر بدل نصف سنة.

ولكن لو كان الحل بيد فرنسا وحدها لتمت تسوية المشاكل الحقيقية التي تواجد المغرب مثل المشاكل الفلاحية التي تدركها فرنسا جيدا.

سناك

هل تعترمون يا صاحب الجلالة القيام بدور الوسيط في النزاع الجزائري من خلال استضافة مؤمّر بين مختلف الأطراف بالرباط.

جواب صاحب الجلالة:

لا. لكن لو أقترحت السلطات الجزائرية ذلك على المغرب فسأقبل لان السلطات الجزائرية القائمة ستكون هي التي طلبت مني ذلك. لكن أن اقبل هذا الامر دون طلب

هذه السلطات أو اقترح ذلك دون طلبها فهذا اعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية الجزائرية سيكون غير مقبول من طرفهم وأنا حريص على ألا يصدر مني ذلك.

سؤال:

وهل ترغبون با صاحب الجلالة في أن يطلبوا منكم ذلك؟

جواب صاحب الجلالة:

ليس بالضرورة، لكن ما أرغب فيه هو أن يتم الشروع في إجراء حوار، ذلك أنني وأنا رجل الحوار كما تعلمون اردد دائما ذلك المثل الذي قاله جنرال فرنسي -لا أذكر السمد. « يكن أن نفعل كل شيء بالحراب سوى أن نجلس عليها ».

فأنا دائما مع الحوار لأنه يفضي دائما الى حد أدنى من التراضي والتراضي ايجابي جدا لانه يكون قابلا للتطور. فالتراضي لم يكن قط جامدا بل على المكس من ذلك كان دائما عميل الى توسيع النقاش وأرضية الاتفاق. فأنا أعتبر أنه من الضروري أن يكون هناك حوارا، أما مع من ومتى ولماذا فهذه شؤون جزائرية بحثة لا أود التدخل فيها.

سؤال:

هل كون القضية جزائرية بحثة بعني ان خطر عدوى النطرف الاسلامي الذي يتحلث عند الغربيون كثيرا هو خطر غير قائم؟

جواب صاحب الجلالة:

هذا غير صحيح، ولقد قلت ذلك في حديثي لصحيفة واشنطن بوست. فقد أكدت أن القياس في التحليل منهج رفضه دائما المؤرخون. فلما كانت ألمانيا تحت حكم النازية لم تنتقل عدوى النازية الى فرنسا ولا الى هولندا ولا الى بلجيكا ولا الى بولونيا ولا الى النمسا، فالجوار الايديولوجي ليس بالضرورة معديا. فمثلا لم تنتقل الشيوعية بالضرورة من الاتحاد السوفياتي الى عدد من البلدان المجاورة له.

وأعتقد أن التحليل على اساس القياس تحليل خاطئ لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وهوية كل بلد

سؤال:

رفضت الكتلة الديفراطية المعارضة المشاركة في المكومة التي تم تشكيلها في يناير

الماضي، هل هذا يعنى أن التناوب معطل وأن مفهوما معينا للحياة السياسية بالمغرب قد تعطل كذلك أو هل ترون أن هناك فرصة أخرى يكن أن تأتي في الأمد القريب.

جواب صاحب الجلالة:

لقد سبق لي أن قلت لكم أنني رجل حوار ومن جهة أخرى فإن ديمقراطية بدون تناوب ستكون ديمقراطية غير حقيقية وفضلا عن ذلك فإن الاعتبارات التي جعلت هذه الأحزاب لا تشارك في الحكومة لا تخص البرنامج أو الايديولوجيا أو منهجية العمل بل إنها اعتبارات يكن القول انها ظرفية وبالتالي يمكن في يوم ما أن تتحقق شروط التناوب.

لكن وكما قلت ذلك في بلاغ الديوان الملكي لا زالت هناك أربع سنوات من الولاية التشريعية والى حين انتهاء هاته السنوات الاربع المنى صادقا أن يتحقق هذا التناوب وسأقوم بكل ما بوسعى من من أجل ذلك.

سؤال :

لنعد يا صاحب الجلالة اذا سمحتم للحديث عن مشكلة التطرف الديني، قاتم عندما كنتم في واشنطن مزخرا أن الاسلام الصحيح هو الاسلام المرجود بالمغرب والذي وصفتموه بالاسلام الحكيم والبعيد عن التعصب؟ الا تشعرون مع ذلك أن الاسلام الحكيم يتراجع الآن مع الأسف أمام التعصب والتطرف؟

جواب صاحب الجلالة:

لقد احسنتم عندما قلتم اسلام اليوم لان هذا التعصب منطلقا. نقد بدا سنة 1979 في حين ان الاسلام بوجد منذ 1400 سنة .إذن لماذا يقينا طيلة 1400 سنة متسامحين وهانئين ومطمئنين وفجاة تغير الامر منذ ذهاب شاء ايران وتحول الاسلام الى اسلام عنيف. إن هذا يعني أن التطرف ليس هو الاسلام الحقيقي .فالأمر يشبه ناقلة نفط تفيغ حمولتها في عرض البحر فلحسن الحظ يطفو النفط لكن عمن البحر ببقى صافبا. ان الاسلام يظل هو هو وما حدث منذ سنة 1979 هر في الحقيقة ظاهرة سياسية.

ان المسجم ع

عندما نلقي ببصرنا على خريطة البلدان الاسلامية عبر العالم ونرى الوضع في المراق وإيران وليبيا وأفغانستان والسودان الا تشعرون ان صوت اولئك الذين يتحدثون عن الاسلام المتسامع يضعف أكثر فأكثرا

جواب صاحب الجلالة:

لا يجب الخلط بين الحالات ففي السودان مثلا لا يتم تصدير التطرف الاسلامي. فهذا البلد يعرف حربا أهلية وأعمال عنف. أما في افغانستان فيتعلق الأمر بحرب أهلية ولا يجب الخلط بين الامور وبالنسبة لمصر فقد عرفت باستمرار نوعا من التطرف تجسد في حركة الاخوان المسلمين الذين يوجدون منذ عشرات السنين. هناك بالفعل تفاقم في الوضع في هذا البلد لم نعهده من قبل لكنني أعتقد أن أسباب هذا التفاقم اقتصادية واجتماعية بالأساس ومهما تكن درجة سيطرة حكومة ما تحت قيادة رئيس دولة محنك على الوضع من الصعب التحكم في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية عندما يكون هناك فر ديفوافي بضيف كل سنة مليون نسمة.

إذن إن نحن اردنا النظر الى خارطة الاسلام فيجب استعمال لونين. اللون الاحمر للاسلام الذي يصدر ايديولوجية العنف واللون الاخضر في المكان الذي وجد فيه الاسلام صدى ورسوخا.

سؤال:

ما حو اللون السائد؟

جواب صاحب الجلالة:

انه اللون الاخضر

سؤال:

هل اللون الاخضر هو الذي ينتشر اليوم؟

جواب صاحب الجلالة:

إنه ينتشر مع بعض العنف لكنه لا ينتشر من خلال تصدير الايديولوجيا. إنكم تثيرون حالة الجزائر، واني لم ار في هذا البلد صحيفة أو نشرة سرية أو علنية تتبنى ايديولوجيا اسلامية تقوم على مبادئ ومنهجية ونظرة للكون، فكل ما هنالك العنف.

سؤال:

هل هو عنف مناهض للغرب في أغلب الأحيان؟

جراب صاحب الجلالة:

بلاهو عنف مناهض لفرنسا

سؤال:

لكن إذا تولى هؤلاء الناس السلطة يوما ما في الجزائر الن يشكلوا خطرا على البلدان المعتدلة المجاورة كتونس والمفرب؟

جواب صاحب الجلالة:

أبدا الأنهم لن يكونوا أنذاك مسيرين من قبل عصابات بل سيصبحون مسيرين من قبل مفكرين ولا يمكن لاي مفكر يحترم نفسه ويريد ان يمثل دولة أن يعلن الجهاد عبشا. إننى أحلل بصفة عامة ولا أدخل في تفاصيل السياسية الجزائرية.

سؤال:

هل توجد طريقة لاستيماب الدولة الحديثة للتطرف الديني أم ينبغي مكافحته لأنه مناف للاسلام في نظركم؟

جواب صاحب الجلالة:

ينبغي محاربة التطرف الديني من خلال الممارسة اليومية بعيدا عن أي تشدد بحيث يقيم المسلم صلاته كباقي الناس ويصوم شهر رمضان ويحج بيت الله الحرام اذا استطاع اليه سبيلا ولا يخدش الحياء العام. وأعتقد ان هذا كاف ليكون انجع سبيل للوقاية من التطرف.

سۇال:

أود أن نتحدث قليلا عن قضية الشرق الأوسط، لقد فتح المغرب وإسرائيل مكتبى التصال بينهما في شتنير الأخير، هل تعتقدون أنه بإمكانكم الذهاب يعيدا ويسرعة في هذا الاتجاء كاقامة علاقات دبلوماسية!

جواب صاحب الجلالة:

لا وجود للمستحيل في مجال السياسة بل هناك مراحل. وتعتبر في الوقت الراهن أن هذه المرحلة كافية.

سؤال :

يخشى أن تستفرق عملية السلام عشرات السنين اذا بقي المفرب وحده يقدم على مبادرات مهمة تجاء إسرائيل، ألا تعتقدون أنه حان وقت لترفع البلدان العربية مقاطعتها لإسرائيل؟

جواب صاحب الجلالة:

لم يسبق لي أن تصرفت بشكل انفرادي فالأفكار والمقترحات التي تقدمت بها كانت دوما بتشجيع أو بطلب احد الطرفين رقد اطلقت افكارا وجرت الرياح ولله الحمد بما تشتهي السفن وفي ما يخص مقاطعة الدول العربية لاسرائيل فان الامر يتعلق كما سبق لي أن شرحت ذلك للرئيس كلينتون بقرار اتخذ في اطار جامعة الدول العربية وينبغي بالتالي تسويته في اطار هذه الجامعة العربية على سبيل المثال ترك حرية القرار لكل بلا فلاشك أن العديد من البلاان سترفع مقاطعتها عن اسرائيل.

رما دام: أن موقفا من هذا القبيل لم يتخذ غد الآن: أعتقد أنه ينبغي انتظار قرار غامهة الدول العربية.

سؤال:

قلتم يا صاحب الجلالة انكم تقدمون أفكارا فهل أنتم على استعداد لتقديم أفكار أو مبادرات للدفع بمسلسل السلام في الشرق الأوسط لا سبما واند يتبغي تسريع هذا المسلسل كما قلتم ذلك بالتأكيد للرئيس كلينتون وكيف يكن إعطاء نفس جديد لعملية السلام؟

جواب صاحب الجلالة:

لا يمكنني الإدعاء بأنني أملك طريقة للدفع بمسلسل السلام في الشرق الأوسط. فأنا لست في الميدان وكل ما قلته هو انه تم تخطيط مسار كانت محطاته مدريد وأسلو وواشنطن وأنه بعد اتفاقات واشنطن تم وضع خطة رحلة بمعالم مسارها وسرعتها ونظرا للمخاطر التي تحدق بهذه العملية لأنها لا ترضي الجميع. أعتقد أنه ينبغي الدفع بالمسلسل وربا العمل على تقليص المراحل المرسومة على الخريطة وبالتالي الانتقال الى سرعة أعلى.

سؤال:

لا بد من مبادرة دبلوماسية ٦

جواب صاحب الجلالة:

لا بل ينبغي فقط توفر ارادة الطرفين المعنيين، أي الفلسطنيين والاسرائليين وأخشى لحد الساعة أن يكون الاسرائليرن لا يولون للصراع الاسرائلي الفلسطيني الأهمية التي

يستحقها مع العلم أن هذه القضية هي التي شكلت باستمرار قنبلة موقوتة. فاذا ما قت تسريتها أو دخلت مرحلة التسوية المناسبة عكننا الإطمئنان الى عدم حدوث مفاجئات ولهذا أعتقد أن الأمر يتعلق بقضية تهم الاسرائليين والفلسطنيين وأنه يتعين على كل منهما أن يدرك أهمية المضى قدما.

سۇال:

لقد كان هناك انطباع في واشنطن باند نظرا للجمود الذي يعرفه مسلسل الملام حاليا، لا يعارض الامريكيون قيام المغرب بجبادرة في هذا الشأن؟

جواب صاحب الجلالة:

لحد الآن لم أتلق بهذا الخصوص إشارة من أحد وحتى إذا طلب مني ذلك فلا شك أنني لن أقبل مالم أكن متاكدا من أن ما سأقترحه سبقبله الطرفان ومرة أخرى أقول إنني لست مجرد جسر للربط، بل جسرا يفكر ويحدد مواقفه بمحض إرادته. فأنا أقبل ما أريد وأرفض ما أريد.

سزال:

صاحب الجلالة لقد طرحت عليكم هذا السؤال لأنكم قمتم بعمل هام من أجل تحقيق المصاغة بين البلدان العربية واسرائيل خلال السنين الأخبرة ولهذا السبب كانت لنا قرصة مقابلتكم وتوجيه هذا السؤال لكم لا سيما وأنكم تحدثتم في الأمر مع الرئيس كلينتون؟ جواب صاحب الجلالة:

لقد قلت مرارا أني أحب عقد المقارنات. ففي السياسة كما في الفلاحة، للموسم أحميتها فلابد من أنتظار نضج الثمار قبل جنيها رمئذ أكثر من عشرين سنة ونحن نعمل وقد أتى عملنا أكله وادعو الطرقين ألى الاسراع في جني الثمار فلا يمكن القيام بعملية الاستثمار والجني في وقت واحد.

سؤال:

هناك نقطة خلاف اخرى بين الولايات المتحدة والبلدان العربية ويتعلق الامر بالتوقيع على قديد معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ويبدر ان مصر ترفض قديد المعاهدة الى ما لا نهاية -كما يأمل ذلك الامريكيون- مالم توافق اسرائيل رسميا على هذا التمديد. هل تعتقدون أن مصر على صواب؟

جواب صاحب الجلالة:

لقد أصدرت جامعة الدول العربية خلال دورتها الاخيرة بالقاهرة قرار ينص مجملة على ترك الاختيار لكل بلد عربي الاتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا سؤال:

لكن ،هل يجب في رأيكم النظر الى الأمور وفق هذا الترتيب للاولويات أم يجب أن تعلن اسرائيل عن التزامها في هذا الشأن لكي تحذو حدوها بلدان عربية أخرى؟ جواب صاحب الجلالة:

لنصرف النظر عن البلدان العربية ولنتحدث عن اسرائيل نفسها. إني أظن أنه حان الوقت بالنسبة لاسرائيل كي تغير صورتها فمسلسل السلام قد انطلق بشكل لارجعة فيه وأزكد لكم انه حتى لو عاد حزب اللبكود غذا الى السلطة فلن يكون بمستطاعه العودة الى الوراء وإذا جاز لي أن أعقد المقارنة فإن المغرب عندما كان يناضل من أجل استقلاله كان دائما يحصل على أهم المكاسب من الحكومات اليمينية عكس الحكومات اليسارية التي لم نكن نحصل على شيء منها وهذا لا يعني ان حزب البكود سبعطي اليسارية التي لم نكن نحصل على شيء منها وهذا لا يعني ان حزب البكود سبعطي كل شيء. وهرة أخرى ان منطق القياس ليس منطلقا علميا واذن يتعين على اسرائيل أن تغير صورتها كما يجب عليها أن لا يكون شديدة الحساسية.

ولا ينبغي لها أن تبدو كتلك الدولة الصغيرة المعرضة دوما للاعتدا، لان هذا موقف سلبي، فيجب على اسرائيل أن تتحلى بقيمها الدينية الحقة وتفكيرها الديني الحق أي بالانفتاح والتواصل وليس الانغلاق والادعاء بانها ضعية لجيرانها باستمرار إنها صورة جديدة قد لا يفهمها مسؤولر الجيل السابق ولكني أتوجد الى أولئك الذين سيخلفونهم لأقول لهم خذوا راحتكم ولا تتصرفوا تصرف الرجل الخائف الذي يعتقد أنه سيتعرض للاعتداء والقتل في كل وقت وحين .إن هذا أمر هام جدا بالنسبة لإقرار الثقة.

سؤال:

لكن المرء لا يسترخي الا عندما يشعر بالأمان؟

جواب صاحب الجلالة:

أفهم قول اسرائيل أن هناك بعض الدول العربية تعد العدة الامتلاك القنبلة النووية او التي عقدورها امتلاكها.

لكن اسرائيل تملك قصب السبق في هذا المضمار ولا يمكن موضوعيا أن تتعرض للخطر النووي لجبرانها .فالمجال الاسترائيجي ضيق جداً. ففي غضون ثلاثة أيام يتعرض البلد المهاجم الى انعكاسات الغبار النوري. وقد رأيتم كيف تسممت الأبقار في فرنسا بالاشعاعات المتسربة من تشيرنوبيل. وإذن لا ينبغي المجازفة باستعمال السلاح النووي رئو تعلق الامر بقنابل تكتيكية لانه الى جانب ذلك هناك قنابل أكثر خطورة، وهي القنابل الكيماوية وهذه الأخيرة لا تشملها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.